#### الكتاب الخامس

خُطْمُ نظمُ المُقَدِّمةِ الآجُرُّومِيَّةِ

تَصَيِّنِفُ محمَّد بنِ أُبَّ بنِ حميدِ المُزَّمِّرِيِّ ت ١١٦٠ رحمه الله رحمة واسعة

عناية ضَّالِحُ بِرْعَلِللَّهُ ذِبْرِحَهُ الْعُصَيَّمِيِّ غفرالله لَهُ وَلُوَالدَيْهُ وَلِمِثَا يَخِهِ وَلِمُسُيْلِمِينَ

نُسْخَةٌ مُحَسَّنَةٌ لَمْ يُرَاجِعْهَا الشَّيْخُ، مُوَافِقَةٌ لِضَبْطِهِ فِي «صِلَةِ الْمُهِمَّاتِ» ٧ | ٢٢-٥٠-١٤٣٦

## بِنْ \_\_\_\_\_ أَلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

إِنَّ ٱلْكُلَامَ عِنْدَنَا - فَلْتَسْتَمِعْ -: لَفْظُ مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعُ أَقْ اللّهُ ٱللّهِ عَلَيْهَا يُبُنِينَ ٱلسّمِ وَفِعْ لُ ثُمَّ حَرْفُ مَعْ نَىٰ فَاللّهُ ٱللّهِ عَلَيْهَا يُبُنِينَ أَوْ دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا فَالْاسْمُ: بِٱلْخُفْضِ وَبِٱلتَّنُوينِ أَوْ دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا وَبِحُرُوفِ ٱلْخَفْضِ وَهِى: مِنْ، إِلَى وَعَنْ، وَفِي، وَرُبّ، وَٱلْبَا، وَعَلَى وَبِحُرُوفِ ٱلْخُفْضِ وَهِى: مِنْ، إِلَى وَعَنْ، وَفِي، وَرُبّ، وَٱلْبَا، وَعَلَى وَاللّهُ مُ وَوَاوٌ، وَٱلتّا وَمُنْدُ، وَمُنْدُ، وَلَعَلّ مَتَى وَاللّهُ مُ وَوَاوٌ، وَٱلتّا وَمُنْدُ، وَمُنْدُ، وَلَعَلّ مَتَى اللّهُ مَا قَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

وَٱلْفِعُلُ: بِٱلسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ -فَٱعْلَمْ- وَتَا ٱلتَّأْنِيثِ مَيْزُهُ، وَرَدُ وَرَدُ وَالْفِعُلُ: بِٱلسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ الْمُعْلَمْ وَلَا فِعُلْ اللَّهُ عَلَىٰ كَا بَالَىٰ وَٱلْحُورُفُ: يُعُرَفُ بِأَلَّا يَقْبَلَا لِاسْمِ وَلَا فِعُلْ الْمِعْرَابِ وَالْمُعْرَابِ

الْإَعْـرَابُ: تَغْيِـيرُ أَوَاخِـرِ ٱلْكَلِـمَ تَقْدِيرَا ٱوْ لَفْظَا فَذَا ٱلْحَدَّ ٱغْتَنِمُ وَذَلِـكَ ٱلتَّغْيِـيرُ لِأَضْـطِرَابِ عَوَامِـلِ تَـدْخُلُ لِلْإِعْـرَابِ وَذَلِـكَ ٱلتَّغْيِـيرُ لِأَضْـطِرَابِ عَوَامِـلِ تَـدْخُلُ لِلْإِعْـرَابِ أَقْـطِ اللَّهُ وَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضُ جَرْمُ أَقْـسَامُهُ وَأَرْبَعَـةُ تُـوقُمُ رَفْعٌ وَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضُ جَرْمُ فَا اللَّهُ مَا مُعَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِي اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلِي اللْعَلَى الللْعَلَى اللللْعُلِي الللْعَلَى الللللْعُلِي اللْعَلَى اللْعُلِي اللْعَلَى الللْعُلِي اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعُلِي اللللْعُلِي اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلِي اللللْعُلِي اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللّهُ اللْعَلَى اللّهُ عَلَى الللْعَالِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي اللّهُ اللّهُ ا

ضَــــُّ، وَوَاوُ، أَلِـــُف، وَٱلنَّــونُ عَلَامَــهُ ٱلرَّفَـعِ بِهَا تَكُـونُ فَــاًرُفَعُ بِهَا تَكُـونُ فَـارُفَعُ بِـضِمِّ مُفْـرَدَ ٱلْأَسْمَاءِ كَـ: «جَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ ٱلْعَلَاءِ» فَــارُفَعُ بِـضِمِّ مُفْـرَدَ ٱلْأَسْمَاءِ كَـن «جَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ ٱلْعَلَاءِ» وَٱرْفَعُ بِـهِ ٱلْجُمْعَ ٱلْمُكَسَّرَ وَمَا جُمِع مِــن مُؤَنَّــثٍ فَــسَلِمَا

كَذَا ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّصِلْ شَىءٌ بِهِ عَكَ: يَهْتَدِى وَكَ: يَصِلْ وَاللهُ ضَارِعُ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّصِلْ أَبُوكَ، ذُو مَالٍ، حَمُوكِ، فُوكًا وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً: «أَخُوكًا أَبُوكَ، ذُو مَالٍ، حَمُوكِ، فُوكًا» وَهَاكَذَا ٱلْجَمْعُ ٱلصَّحِيحُ -فَاعْرِفِ-

وَرَفْ مَ اثَنَيْتَ هُ وِ إِللَّالِهِ وَرَفْ مِ مَ اثَنَيْتَ هُ وَ إِللَّالِهِ الْأَلِفِ وَالْفَعُ لِنُ وَنِ «يَفْعَلُونَ يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلَانِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونَ» وَالنَّعْب بَابُ عَلَامَاتِ النَّعْب

عَلَامَةُ ٱلنَّصْبِ -لَهَا كُنْ مُحْصِيَا - ٱلْفَتْحَ وَٱلْأَلِفَ وَٱلْكَسْرَ وَيَا وَحَذْفَ نُونِ. فَٱلَّذِى ٱلْفَتْحُ بِهِ عَلَامَةٌ -يَا ذَا ٱلنَّهَى - لِنَصْبِهِ وَحَذْفَ نُونِ. فَٱلَّذِى ٱلْفَتْحُ بِهِ عَلَامَةٌ -يَا ذَا ٱلنَّهَى - لِنَصْبِهِ مُكَسَّرُ ٱلجُمُ وعِ ثُمَّ ٱلْمُفْرَدُ ثُمَّ ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى كَ: تَسْعَدُ مُكَسَّرُ ٱلجُمُ وعِ ثُمَّ ٱلْمُفْرَدُ ثُمَّ ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى كَ: تَسْعَدُ بِاللَّلِفِ ٱلجُمْ مَعَ ٱلْمُفْرَدُ ثُمَّ ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى كَ: تَسْعَدُ بِاللَّلِفِ ٱلجُمْ مَعَ ٱلْمُفْرَدُ ثُنَ وَٱنْصِبْ بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثِ سَلِمُ وَٱلْمُثَنَى نَصْبَهُا اللَّذِي مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بَابُ عَلَامَاتِ الْخَفْضِ

عَلَامَةُ ٱلْخُفْضِ ٱلَّتِي بِهَا يَغِي كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتَحُ فَٱقْتَفِ فَٱلْخُفْضُ بِٱلْكَسْرِ: لِمُفْرَدِ وَفَا وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إِذَا مَا ٱنْصَرَفَا وَجَمْعِ تَلْمِ الْمَنْيَى وَٱخْفِضْ بِيَاءٍ - يَا أَخِي - ٱلْمُثَنَّى وَٱخْفِضْ بِيَاءٍ - يَا أَخِي - ٱلْمُثَنَّى وَٱخْفِضْ بِقَتْحِ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفُ وَٱخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفُ بَالُهُ عَلَى مَا لَا يَنْصَرِفُ بَاللهُ عَلَامَاتِ الْجُزْمِ

إِنَّ ٱلسُّكُونَ -يَا ذَوِى ٱلأَذْهَانِ - وَٱلْحَدُفُ لِلْجَرْمُ عَلَامَتَانِ فَا الشَّكُونَ -يَا ذَوِى ٱلأَذْهَانِ صَحِيحَ ٱلآخِرِ كَ: لَمْ يَقُمْ فَتَىٰ فَا الْجُرِمُ بِتَسْكِينِ مُضَارِعًا أَتَى صَحِيحَ ٱلآخِرِ كَ: لَمْ يَقُمْ فَتَىٰ وَٱجْرِمُ بِحَذْفِ مَا ٱحْتَسَى ٱعْتِلَالًا عَاخِرُهُ وَٱلْخَمْسَةَ ٱلْأَفْعَالَ وَاجْرِمُ بِحَذْفِ مَا ٱحْتَسَى ٱعْتِلَالًا عَاخِرُهُ وَٱلْخَمْسَةَ ٱلْأَفْعَالَ بَالْأَفْعَالَ

وَهْىَ ثَلَاثَةٌ: مُضِيُّ قَدْ خَلَا وَفِعُلُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٌ عَلَا فَابُنِ عَلَى ٱلْمَعْضِ ٱلْمَعْضِ ٱرْتَدَى فَابُنِ عَلَى ٱلْفَعْضِ ٱلْمَعْضِ ٱرْتَدَى فَابُنِ عَلَى ٱلْفَعْضِ ٱلْمَعْضِ ٱرْتَدَى فَابُنِ عَلَى ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى فِي صَدْرِهِ إِحْدَى زَوَابِدِ «أَنَيْت» فَٱدْرِهِ عَلَى الْمُضَارِعُ ٱلَّذِى فِي صَدْرِهِ إِحْدَى زَوَابِدِ «أَنَيْت» فَٱدْرِهِ عَلَى الْمُضَارِعُ ٱلَّذِى فِي صَدْرِهِ عِلَى الْمُحَارِعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَحُكُمُ لَهُ ٱلرَّفْ عُ إِذَا يُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمِ كَتَسْعَدُ فَنَ صَبْهُ وَبِأَنْ، وَلَى وَلَامٍ كَنَ، لَامٍ ٱلجُّحُ ودِ -يَا أُخَنَّ - كَذَاكَ حَتَّىٰ، وَٱلجُهِ وَابُ بِٱلْفَا وَٱلْوَاوِ، ثُمَّ أَوْ -رُزِقْتَ ٱللَّطْفَا - وَجَزْمُ لُهُ وَلِيَّا، وَٱلْمَا وَٱلْوَاوِ، ثُمَّ أَوْ -رُزِقْتَ ٱللَّطْفَا وَجَزْمُ لُهُ وَلِيَّا، وَٱلدُّعَاءِ، وَلَمَّا، وَٱلدُّعَاءِ، أَلَمَ وَكَيْمُ الْا فِي ٱلتَّهِي وَٱلدُّعَاءِ، -نِلْتَ ٱلْأَمَلا وَوَلَامُ اللَّهُ وَالدُّعَاءِ، -نِلْتَ ٱلْأَمَلا وَكَامُ وَمَا، وَمَانُ وَأَنَّى، مَهُمَا أَيِّ، مَحَى أَيَّانَ أَيْسَنَ الْأَمْلا وَحَيْثُمَا، وَكَيْفَمَا، ثُلَمَ الْإِنْ وَمَا، وَكَيْفَمَا، ثُلَمَا إِذَا فَى ٱلشِّعْرِ لَا فِي ٱلتَّمْ فَٱدْرِ ٱلْمَأْخَذَا وَحَيْثُمَا، وَكَيْفَمَا، ثُلُمَ الْأَنْ فَادْرِ ٱلْمَأْخَذَا فِي ٱلشِّعْرِ لَا فِي ٱلتَّمْ فَٱدْرِ ٱلْمَأْخَذَا وَحَيْثُمَا، وَكَيْفَمَا، ثُلُمَ مَوْفَعَاتِ الْأَسْمَاءِ

# بَابُ الْفَاعِلِ

ٱلْفَاعِلَ ٱرْفَعُ، وَهُوَ: مَا قَدُ أُسْنِدَا إِلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ وَقَدْ وُجِدَا وَظَاهِرًا يَالُهُ وَهُوَ: مَا قَدُ أُسْنِدَا إِلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ وَاللَّهُ وَهُوَ: مَا قَدُ أُسْنِدَا كَد: «ٱصْطَادَ زَيْدٌ وَٱشْتَرَيْتُ أَعْفَرَا» وَظَاهِرًا يَا أُي مُصْمَرًا كَد: «ٱصْطَادَ زَيْدٌ وَٱشْتَرَيْتُ أَعْفَرَا» وَظَاهِرًا يَا إِنْ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

إِذَا حَـذَفْتَ فِي ٱلْـكَلامِ فَـاعِلَا فُخْتَـصِرًا أَوْ مُبْهِمَـا أَوْ جَـاهِلَا

فَأُوْجِبِ ٱلتَّأْخِيرَ لِلْمَفْعُ ولِ بِهُ وَٱلرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَٱنْتَبِهُ وَأَوَّلَ ٱلْفِعْلِ ٱضْمُمَنْ، وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ ءَاخِرِ ٱلْمُضِيِّ حُتِمَا وَأَوَّلَ ٱلْفِعْلِ ٱضْمُمَنْ، وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ ءَاخِرِ ٱلْمُضَارِعِ يَجِبُ فَتُحُهُ وبِ لَا مُنَازِعِ وَمَا قُبَيْلَ ءَاخِرِ ٱلْمُضَارِعِ يَجِبُ فَتُحُهُ وبِ لَا مُنَازِعِ وَظَالِهِ وَمُصْمَرًا أَيْسِضًا ثَبَتْ

كَ: «أُحُرِمَتْ هِنْدُ، وَهِنْدُ ضُرِبَتْ» بَابُ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ

ٱلْمُبْتَدَا: ٱسْمٌ مِنْ عَوَامِلِ سَلِمْ لَفُظِيَّةِ، وَهُو بِرَفْعِ قَدْ وُسِمْ وَظَاهِرًا يَا أَيْ وَيَا إِي مُضْمَرًا كَ: «ٱلْقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهُوَ مُفْتَرَىٰ» وَظَاهِرًا يَا إِنْ وَيَا إِنْ مُضْمَرًا لَا اللَّهِ وَٱلرَّفْعَ ٱلْتَرْمُ لُهُ أَبَدَا وَٱلْخُبَرُ: ٱلْإِسْمُ ٱلَّذِى قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ، وَٱلرَّفْعَ ٱلْتَرْمُ لُهُ أَبَدَا وَمُفْرَدُ الْإِسْمُ ٱلَّذِى قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ، وَٱلرَّفْعَ ٱلْتَرْمُ لُهُ أَبَدَا وَمُفْرَدُ الْمُقُوبَ الْمُعْدُ مُهُتَدِى » وَٱلفَّانِيْ قُلْ اللَّهُ وَالسَّعِيْدُ مُهْتَدِى » وَٱلفَّانِيْ قُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّعِيْدُ مُهْتَدِى » وَٱلفَّانِيْ قُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِلَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

«زَيدٌ أَتَى»، وَٱلْمُبْتَدَا مَعَ ٱلْخَبَرُ كَقَوْلِهِمْ: «زَيدٌ أَبُوهُ ذُو بَطَرَ» النَّوَاسِخُ النَّوَاسِخُ بَابُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا

وَرَفْعُ لَ ٱلْإِسْمَ وَنَصْبُكَ ٱلْخَبَرُ بِهَا فِهِ الْأَفْعَ الِ حُكْمُ مُعْتَبَرُ الْإِسْمَ وَنَصْبُكَ ٱلْخَبَرَ الْمَسَى، طَلَّ، بَاتَ، أَصْبَحَا أَضْحَى، وَصَارَ، لَيْسَ، مَعْ مَا بَرِحَا مَا زَالَ، مَا ٱنْفَكَ، وَمَا فَتِئَ، مَا ذَامَ»، وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ ٱحْكُمَا لَهُ بِمَا لَهَا كَد: «كَانَ قَايِمَا زيدٌ، وَكُنْ بَرَّا، وَأَصْبِحْ صَايِمَا» لَهُ بِمَا لَهَا كَد: «كَانَ قَايِمَا زَيدٌ، وَكُنْ بَرَّا، وَأَصْبِحْ صَايِمَا» بَابُ إِنَّ وَأَخْوَاتِهَا

ٱنْصِبْ بِأَفْعَالِ ٱلْقُلُوبِ مُبْتَدَا وَخَهِرًا وَهُى: «ظَنَنْتُ، وَجَدَا

رَأَى، حَسِبْتُ، وَجَعَلْتُ، زَعَمَا كَذَاكَ خِلْتُ، وَٱتَّخَذْتُ، عَلِمَا» وَأَى حَسِبْتُ، وَٱتَّخَذْتُ، عَلِمَا» تَقُولُ: «قَدْ ظَنَنْتُ زَيدًا صَادِقًا فِي قَوْلِهِ »، وَ «خِلْتُ عَمْرًا حَاذِقًا» وَقُولِهِ عَهْرًا حَاذِقًا» التَّوَابِعُ

## بَابُ النَّعْتِ

ٱلنَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو ٱلْأَلْبَابِ يَتْبَعُ لِلْمَنْعُوتِ فِي ٱلْإِعْرَابِ كَـذَاكَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ وِٱلتَّنْكِيرِ كَـ: «جَاءَ زَيدٌ صَاحِبُ ٱلْأَمِيرِ» وَآعْلَمْ -هُدِيتَ ٱلرُّشْدَ- أَنَّ ٱلْمَعْرِفَة خَمْسَةُ أَشْيَا عِنْدَ أَهْلِ ٱلْمَعْرِفَة وَهْيَ "ٱلظَّمِيرُ ثُمَّ ٱلْإَسْمُ ٱلْعَلَمُ وَذُو ٱلْأَدَاةِ ثُمَّ ٱلْإَسْمُ ٱلْمُبْهَمُ وَمَا إِلَىٰ أَحَدِ هَدِي ٱلْأَرْبَعَهُ أُضِيفَ» فَٱفْقَهِ ٱلْمِثَالَ وَٱتْبَعَهُ نَحْوُ: أَنَا وَهِنَدُ وَٱلْغُلَامُ وَذَاكَ وَٱبْنُ عَمِّنَا ٱلْهُمَامُ وَإِنْ تَرَى ٱسْمًا شَايِعًا فِي جِنْسِهِ وَلَـمْ يُعَيِّنْ وَاحِـدًا بِنَفْسِهِ وَإِنْ تَرَى ٱسْمًا شَايِعًا فِي جِنْسِهِ عَالِينَا وَلَـمْ يُعَيِّنْ وَاحِـدًا بِنَفْسِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عِلَا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عِلَاكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلَاكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُو فَهُ وَ ٱلْمُنَكُّ رُ وَمَهْمَ اتُردِ تَقُريبَ حَدِّهِ عَلْهُمِ ٱلْمُبتَدِى

فَــكُلُّ مَــا لِأَلِــفِ وَٱلــلَّامِ يَـصْلُحُ كَــ: «ٱلْفَـرَسِ وَٱلْغُـلَامِ» يَابُ الْعَطْف

هَا ذَا وَإِنَّ ٱلْعَطْفَ أَيْ ضَا تَابِعُ حُرُوفُ أَهُ عَشَرَةٌ -يَا سَامِعُ-«ٱلْوَاوُ، وَٱلْفَا، ثُرَةَ، أَوْ، إِمَّا، وَبَلْ

لَكِنْ، وَحَــتَّىٰ، لَا، وَأُمْ»، فَٱجْهَــد تَنَــل

كَ: ﴿جَاءَ زَيدٌ وَمُحَمَّدٌ ﴾ وَ﴿قَدْ سَقَيْتُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدُ ﴾ وَ﴿قَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ يَتُبُ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ ٱلرَّشَدُ ﴾ وَ﴿قَدُ لَ خَالِدٍ وَعَامِرٍ سَدَدُ ﴾ وَ«مَنْ يَتُبُ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ ٱلرَّشَدُ ﴾ وَاللّه وكيد

وَيَتْبَعُ ٱلْمُؤَكِّدَ ٱلتَّوْكِيدُ فِي رَفْعِ وَنَصْبِ ثُمَّ خَفْضِ فَاعْرِفِ
كَذَاكَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ فَٱقْفُ ٱلْأَثَرَا وَهَدِهِ الْفَاظُهُ كَمَا تَرَىٰ
كَذَاكَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ فَٱقْفُ ٱلْأَثَرَا وَهَدِهِ الْفَاظُهُ كَمَا تَرَىٰ
(النَّفُسُ، وَٱلْعَيْنُ، وَكُلُّ، أَجْمَعُ وَمَا لِأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ
كَذَا ﴿ النَّفُسُهُ وَيُصُولُ وَإِنَّ قَدُومِى كُلَّهُمْ عُدُولُ
وَمَدَّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَا ) فَاحْفَظُ مِثَالًا حَسَنَا مُبِينَا

## بَابُ الْبَدَلِ

إِذَا ٱسْمُ الْبُدِلَ مِنِ ٱسْمِ يُنْحَلُ إِعْرَابَهُ وَٱلْفِعْلُ أَيْضًا يُبُدَلُ أَقْصَاءَهَا فَٱسْمَعْ لِقَولِي تَسْتَفِدُ أَقْصَاءَهَا فَٱسْمَعْ لِقَولِي تَسْتَفِدُ أَقْصَاءَهَا فَٱسْمَعْ لِقَولِي تَسْتَفِدُ فَبَدَلُ ٱلشَّيْءِ مِنَ ٱلشَّيْءِ كَ: «جَا زَيْدٌ أَخُوكَ ذَا سُرُورٍ بَهِجَا» فَبَدَلُ ٱلشَّيْءِ مِنَ ٱلثَّيْءِ كَ: «مَنْ يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ ويُعْطِ ٱلقَّمَنْ» وَبَدَلُ ٱلْبَعْضِ مِنَ ٱلْكُلِّ كَ: «مَنْ يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ ويُعْطِ ٱلقَّمَنْ» وَبَدَلُ ٱلْبَعْضِ مِنَ ٱلْكُلِّ كَ: «مَنْ يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ ويُعْطِ ٱلقَمَنْ» وَبَدَلُ ٱلْإِشْتِمَالِ نَحْوُ: «رَاقَنِي مُحَمَّدٌ جَمَارًا فَرَسَا يَبْغِي ٱللَّهِبُ» وَبَدَلُ ٱلْغَلَطِ نَحُو: «قَدْ رَكِبْ زَيدٌ حِمَارًا فَرَسَا يَبْغِي ٱللَّهِبُ» وَبَدَلُ ٱلْغَلَطِ نَحُو: «قَدْ رَكِبْ زَيدٌ حِمَارًا فَرَسَا يَبْغِي ٱللَّهِبُ» وَبَدَلُ ٱلْغَلَطِ نَحُو: «قَدْ رَكِبْ مَنْصُوبَاتِ الْأَسْمَاءِ

# بَابُ مَنْصُوبَاتِ الْأَسْمَاءِ بَابُ المَفْعُولِ بِهِ

مَهْمَا تَرَى ٱسْمَا وَقَعَ ٱلْفِعْلُ بِهِ فَذَاكَ مَفْعُ ولُ فَقُلُ بِنَصْبِهِ مَهْمَا تَرَى ٱسْمَا وَقَعَ ٱلْفِعْلُ بِهِ فَذَاكَ مَفْعُ ولُ فَقُلُ بِنَصْبِهِ كَمِثْلِ: "زُرْتُ ٱلْعَالِمَ ٱلْأَدِيبَا وَقَدْ رَكِبْتُ ٱلْفَرَسَ ٱلنَّحِيبَا» وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا فَاوَّلُ مِثَالُهُ مَا ذُكِرَا وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا فَاوَّلُ مِثَالُهُ مَا ذُكِرًا وَالنَّانِيْ قُلُ مُتَعِيلًا وَمُنْفَصِلُ كَد: "زَارَنِي أَخِي وَإِيَّاهُ و أَصِلْ»

# بَابُ الْمَصْدَرِ

ٱلْمَصْدَرُ ٱسْمُ جَاءَ ثَالِفَا لَدَىٰ تَصْرِيفِ فِعْلٍ وَٱنْتِصَابُهُ وبَدَا وَهُ لِمَعْنَوِيِّ مَا بَيْنَ لَفُظِيِّ وَمَعْنَوِيِّ وَهُ لَدَىٰ كُلِّ فَسِقَى نَحْرِيِّ مَا بَيْنَ لَفُظِيِّ وَمَعْنَوِيِّ فَا وَافَقَ لَفُظ فِعْلِهِ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيه

ٱلظَّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ "فِي وَزَمَنِيًّ ا وَمَكَانِيًّ ا يَ فِي الطَّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ "فِي الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ثُمَّ سَحَرًا أَمَّا الرَّمَانِيُّ فَنَحْوُ: مَا تَرَىٰ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ثُمَّ سَحَرًا وَغُدُوةً وَبُكُ رَةً ثُمَّ غَدَا حِينَا، وَوَقْتَا، أَبَدَا، وَأَمَدَا وَغُدُوةً وَبُكُ رَةً ثُمَ غَدَا حِينَا، وَوَقْتَا، أَبَدَا، وَأَمَدَا وَعُتْمَةً، مَسَاءَ أَوْ صَبَاحًا فَاسْتَعْمِلِ الْفِكُ رَتَنَلُ نَجَاحًا وَعَتْمَةً، مَسَاءً وَوَرَا اللهَ الْذُكُورَ اللهَ الْمُكَانِيُّ مِثَالَهُ الْدُكُورَ اللهَ اللهُ الْمُكَانِيُّ مِثَالَهُ الْدُكُورَ اللهَ اللهُ ا

# بَابُ الْحَالِ

ٱلحُالُ لِلْهَيْ عَاتِ أَى لِمَا ٱلْبَهَمُ مِنْهَا مُفَسَّرٌ وَنَصْبُهُ ٱلْحُتَمُ كَدُ سَجَاءَ زَيدُ ضَاحِكًا مُبْتَهِجَا» وَسَبَاعَ بَحُرُ الْحِصَانَ مُسْرَجَا» كَد سَجَاءَ زَيدُ ضَاحِكًا مُبْتَهِجَا» وَسَبَاعَ بَحُرُ الْحِصَانَ مُسْرَجَا» وَالْإِنَّنِي لَقِيْتُ عَمْرًا رَايِدَا» فَع ٱلْمِثَالَ وَٱعْرِفِ ٱلْمَقَاصِدَا وَلَا يَنِي لَقِيْتُ عَمْرًا رَايِدَا» وَفَع الْمِثَالَ وَٱعْرِفِ ٱلْمَقَاصِدَا وَكُونُ هُو نَكِرَةً -يَا صَاحِ - وَفَع لَلَهُ يَجِبُ بِٱتِّعْمَالِ وَلَا يَكُونُ -غَالِبًا - ذُو ٱلْحُالِ لِلَّا مُعَرَّفَ اللهِ اللَّهُ مُعَرَّفً اللهِ اللَّهُ مُعَرَّفًا اللهِ اللَّهُ مُعَرَّفًا اللهُ التَّمْدِينِ اللَّهُ مُعَرَّفًا اللهُ التَّمْدِينِ اللَّهُ مُعَرَّفًا اللهُ التَّمْدِينِ التَّمْدِينِ التَّمْدِينِ التَّمْدِينِ التَّمْدِينِ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَهُ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَهُ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ التَّمْدِينِ اللهُ الل

اًسُمٌ مُفَسِرٌ لِمَا قَدِ آئِبَهَمْ مِنَ ٱلذَّوَاتِ بِٱسْمِ تَمْيِيزٍ وُسِمُ فَانْصِبُ وَقُلْ: «قَدْ طَابَ زَيدٌ نَفْسَا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا» وَأَنْصِبُ وَقُلْ: «قَدْ طَابَ زَيدٌ نَفْسَا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا» وَكُونُهُ وَنَكُ وَنَهُ وَجَبَا وَرَابُ الله وَكُونُهُ وَنَكُونَهُ وَجَبَا وَرَابُ الله وَكُونُهُ وَنَكُونَهُ وَجَبَا وَالله وَكُونُهُ وَالله وَكُونُهُ وَالله وَكُونُهُ وَالله وَكُونُهُ وَالله وَكُونُهُ وَالله وَكُونُهُ وَالله وَلَيْ وَلَيْهِ وَجَبَا وَالله وَالله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ وَالله وَالله وَلَيْ وَلَيْهُ وَالله وَالله وَلَيْ وَلَيْهُ وَالله وَلِي عَلَيْهِ وَالله وَلَيْ وَلَيْهُ وَالله وَلَيْ وَلَيْهُ وَالله وَلَا وَلَيْ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا فَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

"إِلَّا، وَغَيرُ، وَسِوَى، سُوَى، سُوَى، سَوَا خَلَا، عَدَا، وَحَاشَ»؛ ٱلْأَسْتِثْنَا حَوَىٰ إِلَّا، وَغَيرُ، وَسِوَى، سُوَى سُوَا خَلَا، عَدَا، وَحَاشَ»؛ ٱلْأَسْتِثْنَا حَوَىٰ إِذَا ٱلْكَلَامُ تَا مَّ وَهُوَ مُوجَبُ فَمَا أَتَىٰ مِنْ بَعْدِ "إِلَّا» يُنْصَبُ

تَقُولُ: «قَامَ ٱلْقَومُ إِلَّا عَمْرَا» وَ«قَدْ أَتَانِي ٱلنَّاسُ إِلَّا بَكْرَا» وَإِنْ بِنَفِي وَتَمَامِ حُلِيَا فَأَبْدِلَ ٱوْ بِٱلنَّصْبِ جِئْ مُسْتَثْنِيَا كَ: «لَمْ يَقُمْ أَحَدُ ۚ ٱلَّا صَالِحُ أَوْ صَالِحًا» فَهُ وَلِذَيْنِ صَالِحُ أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبُهُ وَ عَلَى حَسَبِ مَا يُوجِبُ فِيهِ ٱلعَمَلَا كَ: «مَا هَدَىٰ إِلَّا مُحَمَّدُ» وَ«مَا عَبَدْتُ إِلَّا ٱللَّهَ فَاطِرَ ٱلسَّمَا» وَ«هَلْ يَلُوذُ ٱلْعَبْدُ يَـوْمَ ٱلْمَحْشُرِ إِلَّا بِأَحْمَـدَ شَـفِيعِ ٱلْبَـشَر» وَحُكُمُ مَا ٱسْتَثْنَتُهُ غَيرُ وَسِوَى سُوَى سَوَاءٌ أَنْ يُجَرَّ لَا سَوَى وَٱنْصِبْ أُو ٱجْرُرْ مَا -بِ حَاشَا وَعَدَا خَلًا - قَدِ ٱسْتَثْنَيْتَهُ و مُعْتَقِدَا فِي حَالَةِ ٱلنَّصْبِ بِهَا ٱلْفِعْلِيَّةُ وَحَالَةِ ٱلْجَرِبِهَا ٱلْحَرْفِيَّة تَقُولُ: «قَامَ ٱلْقَـوْمُ حَاشَـا جَعْفَـرَا أَوْ جَعْفَر» فَقِـسْ لِكَيْمَـا تَظْفَـرَا

### بَابُ «لَا»

ائسب بـ «آلا» مُنَكَّرًا مُتَّصِلًا مِنْ غَيرِ تَنْوِينِ إِذَا أَفْرَدْتَ «آلا» تَقُصِلُ: «آلا إِيمَانَ لِلْمُرْتَابِ» وَمِثْلُهُ ( ﴿ لَا رَيْبَ) فِي الْكِتَابِ وَمِثْلُهُ ( ﴿ لَا رَيْبَ) فِي الْكِتَابِ وَيَجِبُ التَّكُرَارُ وَالْإِهْمَالُ لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ وَيَجِبُ التَّكُرِ وَالْإِهْمَالُ لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ تَقُولُ - فِي الْمِثَالِ -: «لَا فِي بَصِر شُحُّ وَلَا بُخُلُ» إِذَا مَا السَّتُقْرِي وَجَازُ إِنْ تَكُونَ مُهْمَلَةً إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلَةً وَجَازَ إِنْ تَكُونَ مُهْمَلَةً إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلَةً وَكُونَ مُهْمَلَةً اللهِ فَي بَصِر اللهُ فَي اللهُ ال

إِنَّ ٱلْمُنَادَىٰ فِى ٱلْكَلَامِ يَاتِى خَمْسَةَ أَنْوَاعِ لَدَى ٱلنُّحَاةِ الْمُفْرَةُ ٱلْمُشْتَهِرَةُ الْمُفْرَدُ ٱلْعَلَمُ ثُمَّ ٱلنَّكِرَةُ أَعْنِي بِهَا ٱلْمَقْصُودَةَ ٱلْمُشْتَهِرَةُ كَانُمُ فَالنَّيِهِ أَعْنِي بِهَا ٱلْمُقْصُودَةَ ٱلْمُشْتَهِرَةُ كَانُمُ فَالنَّيِهِ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ كَانْتَبِهِ عُلُّاتَيِهِ عُلَاثَ اللَّهُ اللْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

تَقُولُ: «يَا شَيْخُ وَيَا زُهَيْرُ» وَٱلْبَاقِيْ: فَٱنْصِبَنَّهُ ولَا غَيْرُ بَابُ الْمَفْعُولِ لِأَجْلِهِ

وَهُ وَ ٱلَّذِى جَاءَ بَيَانَا لِسَبَبُ كَيْنُونَةِ ٱلْعَامِلِ فِيهِ وَٱنْتَصَبُ
كَ: ﴿ قُمْتُ إِجْلَالًا لِهَاذَا ٱلْحَبْرِ وَزُرْتُ أَحْمَدَ ٱبْتِغَاءَ ٱلْسِبِرِ ﴾
بَابُ الْمَفْعُول مَعَهُ

وَهُ وَ ٱسْمُ الْنَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مَعَيَّ فِي قَصِولِ كُلِّ رَاوِ خَمْدَ اللَّهِ فَي قَصِولِ كُلِّ رَاوِ خَدُ وَ النَّمِيرُ وَ الْجَيْشَ قُبَا وَسَارَ زَيْدٌ وَ الطَّرِيقَ هَرَبَا الْمُعُونَ الْأَسْمَاءِ 

بَابُ مَحْفُوضَاتِ الْأَسْمَاءِ

ٱلْخَفْضُ بِٱلْحُرْفِ وَبِٱلْإِضَافَهُ كَمِثْلِ: "أَكْرِمُ بِأَبِي قُحَافَهُ"

نَعَمْ وَبِٱلتَّبْعِيَّةِ ٱلَّتِي خَلَتْ وَقُرِرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُرِصِلَتْ

وَمُا يَلِي ٱلْمُضَافَ بِٱللَّامِ يَفِي تَقْدِيرُهُ، أَوْ مِنْ، وَقِيلَ: أَوْ بِفِي وَمَا يَلِي ٱلْمُضَافَ بِٱللَّامِ يَفِي تَقْدِيرُهُ، أَوْ مِنْ، وَقِيلَ: أَوْ بِفِي كَدَ: "آبْنِي ٱلمُنظَافَ خَاتَمَى نُضَارِ" وَخَلُو ﴿ مَكُرُ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾

كَد: "آبْنِي ٱسْتَفَادَ خَاتَمَى نُضَارِ " وَخَلُو ﴿ مَكُرُ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾

قَدْ تَا أُتِيحَ لِي أَنْ أُنْ شِئَهُ

في عَامِ عِ شُرِينَ وَأُلْ فِي وَمِائَ لَهُ

بِحَمْدِ رَبِّنَا وَحُسْنِ عَوْنِهِ عَ

وَمَنِّ مِ وَرِفُ دِهِ وَصَ وَنِهِ عَ

مَنْظُومَ ةَ رَابِقَ ةَ ٱلْأَلْفَ اظِ

فَكُ نَ لِمَا حَوَتُ لُهُ ذَا ٱسْتِيقَاظِ

جَعَلَهَا ٱللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِى

دَايِمَةَ ٱلنَّفْعِ بِجَاهِ أَحْمَدِ

[ تَمَّ ٱلنَّظْمُ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا ]